الْجَقِيْدِعُ الْطَاوِيَّةِ

للإمام أبي جَعْفَر أحمد بن مُحمد الطحَاوِيُّ ٣٣١ - ٣٣٩ هـ

> عَلَّـق عَلَيها *لشيخ عَبد عير زبن* باز

كمك بذاليت ننذ

وَارْتُوالِيَّا لِلنَّهِ وَالْوَرْجَةَ الطَّبَاحُدُوالِمُعَبِثِ الْعِلَىٰ وَتَصِيرِوَا سِبَيْرُوالِكَمُلُبِ المَّامِعَ المَصَّاعِ البَّسَتَان ، نامِيةَ شاعِ الجَهْوَبِيَّةَ ـ عَالِينِ ، فِيفُون ٢٩٠٠٣٨

## بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين .

قال العلامةُ حجة الإسلام أبوجعفر الوارقِ الطَّحاوى – بمصْرُ – رحِمهُ اللهٰ :

هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنّة والجماعة على مذهبِ فقهاء الملة أبى حنيفة النعمان بن ثابت الكوفى ، وأبى يوسُف يعقوب بن إبراهيم الأنصارى وأبي عبدالله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين . وما يعتقدون من أصول الدين ، ويدينون به رب العالمين .

١ - نقُولُ - ف توحيدِ<sup>(١)</sup> الله مُعتَقدِينَ بتوفيقِ الله :
 إنَّ الله واحدٌ لا شَريكَ له .

(۱) قوله (نقول فی توحید الله ... الح) أعلم أن التوحید الذی بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب ینقسم إلی أقسام ثلاثة حسب استقراء النصوص من الكتاب والسنة وحسب واقع المكلفين : القسم الأول: توحيد الربوبية وهو توحيد الله بأهماله سبحانه وهو الإبجان بأنه الحالق الرازق المدبر لأمور خلقه المتصرف في شئونهم في الدنيا والآخرة لا شريك له في ذلك كما قال تعالى : ﴿ الله خالق كل شيء ﴾ [ الزمر : ٢٦] وقال سبحانه : ﴿ إِن ربكم الله المدى خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العوش يدبر الأمر ﴾ [ يونس : ٣] الآية وهذا النوع قد أقر به المشركون عباد الأوثان وإن جحد أكثرهم البعث والنشور ولم يدخلهم في الإسلام لشركهم بالله في العبادة وعبادتهم الأصنام والأوثان معه سبحانه وعدم إيمانهم بالرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم .

القسم الثانى: توحيد العبادة ويسمى توحيد الألوهية وهى العبادة وهذا القسم هو الذى أنكره المشركون فيما ذكر الله عنهم سبحانه بقوله: ﴿ وعجبوا أَن جَآءَهُم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآخة إلها واحداً إنَّ هذا لشيء عجاب ﴾ وص: ٤ - ٥ ] وأمثالها كثير وهذا القسم يتضمن إخلاص العبادة لله وحده والإيمان بأنه المستحق لها وأن عبادة ما

سواه باطلة وهذا هو معنى لا إله إلا الله فإن معناها لا معبود بحق إلا الله كما قال الله عز وجل : ﴿ ذَلَكَ بَانُ الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل ﴾ الآية [الحج : ٢٦].

القسم الثالث: توحيد الأسماء والصفات: وهو الإيمان بكل ما ورد في كتاب الله العزيز وفي السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أسماء الله وصفاته وإثباتها لله سبحانه على الوجه الذي يليق به من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تحييف ولا تمثيل كا قال الله سبحانه: ﴿ قُلُ هُو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ﴾ [سورة الإخلاص] وقال سبحانه: ﴿ ليس كمثله شيء أحد ﴾ [سورة الإخلاص] وقال سبحانه: ﴿ ليس كمثله شيء ﴿ وقل الشميع البصير ﴾ [الشورى: ١١] وقال عز وجل: سبحانه في سورة النحل: ﴿ وقل المثل الأعلى وهو العزيز سبحانه في سورة النحل: ٦٠ والآيات في هذا المعنى كثيرة والمثل المحكيم ﴾ [النحل : ٢٠] والآيات في هذا المعنى كثيرة والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى الذي لا نقص فيه وهذا هو قول أهل السنة والجماعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأتباعهم بإحسان يمرون آيات الصفات وأحاديثها كا

٢ - وَلا شيءَ مِثْلُهُ .
 ٣ - وَلا شَيْءَ يُعْجِزُهُ .

٤ - وَلا إِلهَ غَيْرُهُ .

قديمٌ بلا أبتداء (١) ، دَائِمٌ بلا أنتِهاء .
 لا يَفْنَى ولا يَبيدُ .
 ولا يكونُ إلا ما يُرِيدُ .
 لا تَبلُغُه الأَوْمَامُ ، ولا تُدْرِكُهُ الأَفْهَامُ .

= جاءت ويثبتون معانيها لله سبحانه إثباتاً بريئاً من التمثيل وينزهون الله سبحانه عن مشابهة خلقة تنزيهاً بريئاً من التعطيل وبما قالوا تجتمع الأدلة من الكتاب والسنة وتقوم الحجة على من خالفهم وهم المذكورون في قوله سبحانه : ﴿ وَالسَّابِقُونَ الْأُولُونَ مِنْ المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجرى تحتها الأنهار خالدين فيهآ أبدا ذلك الفوز العظيم ﴾ [التربة: ١٠٠] جعلنا الله منهم بمنه وكرمه والله المستعان .

(١) قوله (قديم بلا ابتداء)

هذا اللفظ لم يرد في أسماء الله الحسني كما نبه عليه الشارح رحمه الله وغيره وإنما ذكره كثير من علماء الكلام ليثبتوا = ٩ - وَلا يُشْبِهُ الأَنَامِ .

١٠ – حَىَّ لا يَمُوتُ ، قيوُمٌ لا يَنَامُ .

١١ - خَالِقٌ بِلا خَاجَةِ ، رَازِقٌ بِلا مُؤْنَة ٍ

١٢ – مُمِيتٌ بِلا مَخَافَة ، بَاعِثٌ بِلا مَشَقَّة . ١٣ – مَا زِالَ بِصِفَاتِهِ قَديمًا قَبْلَ خِلْقِهِ ، لم يَزْدَدْ

بكَوْنِهِم شَيْئًا لم يَكُنْ قَبَلَهُم مِنْ صِفَتِه ، وكما كَانَ

= به وجوده قبل كل شيء وأسماء الله توقيفية لا يجوز إثبات شيء منها إلا بالنص من الكتاب العزيز أو السنة الصحيحة ولا يجوز إثبات شيء منها بالرأى كما نص على ذلك أئمة السلف الصالح ، ولفظ القديم لا يدل على المعنى الذي أراده أصحاب الكلام لأنه يقصد به في اللغة العربية المُتقدم على غيره وإن كان مسبوقا بالعدم كما في قوله سبحانه : ﴿ حتى عَاد كالعرجونُ القديم ﴾ [ يس : ٣٩ ] وإنما يدل على المعنى الحق بالزيادة التي ذكرها المؤلف وهو قوله : (قديم بلا ابتداء) ولكن لا ينبغي عَده في أسماءُ اللهُ الحسنى لعدم ثبوته من جهة النقل ويغنى عنه اسمه سبحانه الأول كما قال عَز وجل : ﴿ هُو الْأُولُ وَالْآخِرِ ﴾ الآية [ الحديد : ٣ ] والله ولى التوفيق .

بصِفَاتِه أَزَليّاً ، كذلك لا يزال عَليْها أبديّاً .

بِعَوْدِ وَلَيْ الْمُعْدَ خَلْق الْخَلْق اسْتَفَادَ اسمَ « الخَالِق » . ولا بِإحْدَاثِ البريَّةِ استفادَ اسمَ

« الباري » . ٥٠ – له معنى الرُّبُوبيَّةِ ولا مَرْبُوب . ومعنى الخالق

ولا مخلُوق .

١٦ - وَكَمَا أَنَّهُ مُحيِي المُوتَى بَعْدَ مَا أَخْيَا ، استحقَّ هَذَا الاسْمَ قَبْلَ إِحْيَائِهُم ، كَذَٰلِكَ استحقَّ اسْمَ الخَالِق

قَبَلَ إِنْشَائِهُم . ١٧ – ذلك بأنَّهُ على كلِّ شيءٍ قديرٌ ، وكلُّ شيءٍ إليهِ فَقِيرٌ . وَكُلُّ أَمْرٍ عَلَيْهِ يَسْيِرٌ ۚ لَا يَحْتَاجُ إِلَى شُّيُّءٍ . ﴿ لِيَسْ خَمِثْلِهِ شَيْءً . وَهُوَ السَّمِيعُ البَصيرِ ﴾ .

[ الشورى : ١١ ] .

ر مسوري ١٨ – خَلَقَ الخَلْقِ بِعِلْمِهِ .

١٩ – وَقَدَّرَ لهُمْ أَقْدَاْرًا . ٢٠ – وَضَرَبَ لهم آجَالاً .

٢١ – وَلَمْ يَخْفَ عَلِيهِ شَيْءٌ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهُم . وَعَلِمَ

ما هُمْ عَامِلُونَ قَبْلَ أَن يَخْلُقَهُم . ٢٢ – وأَمَرَهُم بِطَاعَتِهِ ، ونِهَاهُم عَنْ مَعْصِيَتِه .

٢٣ - وَكُلُّ شَيْءٍ يَخْرِي بَتْقُدِيرِهِ ومَشيئتِه ،ومَشيئتُهُ
 تَنْفُذُ لا مَشِيئة للعبادِ ، إلا ما شاء لهم ، فما شاء لهم

كان ، وما َلم يَشأ لَمْ يَكُن . ٢٤ – يَهْدِي مَنْ يشاءُ ، ويَعْصِمُ ويُعَافِي ، فَضْلا ،

وَيُضِلُّ مَنْ يَشاءُ ، وِيَخْذِلُ ويَبْتلي ، عَدْلاً .

٢٥ – وكلُّهُم يتقلَّبُون في مَشْبِيْقَتِه ، بَيْنَ فَضْالِهِ

وَعَدْله . ٢٦ – وَهُوَ مُتَمَالٍ عَنِ الأَصْداد والأَندَاد .

٢٧ - لا رَادَّ لقضَائِه ، ولا مُعَقِّبَ لحُكْمِه . ولا

غالبَ لأمرِه . ٢٨ – آمَنًا بذلِكِ كُلّه . وأَيْفَنًا أَنَّ كُلاً مِنْ عِنْدِه . ٢٩ - وأنَّ محمَّداً عَبدُهُ المُصطَفَى ، ونبيَّه المُجتبى ،
 ورَسُولُه المرتضى .

٣٠ – وأنَّه تَحَاتِمُ الأنبياءِ ، وإمَامُ الأثْقِياءِ ، وسيَّدُ المُرْسَلِينَ وحَبيبُ ربِّ العالَمين .

٣١ – وكُلُّ دَعْوى النَّبُوةِ بَعَدَهُ فَغَىٌّ وَهَوى . ٣٢ – وَهُو المبعوثُ إلى عَامَّةِ الجِنِّ وكَافَّةِ الوَرَى ، بالحُقِّ والهدى ، وبالنُّورِ والضَّياء .

٣٤ – وَمَنْ وَصَفَ الله بِمعنَى مِنْ مُعانى البشَر ، فقدْ كُفَر ، فمن أَبْصَرَ هذا اعْتَبر ، وعَنْ مِثْلِ قَولِ الكَفَّارِ إِنْ مَا مَا الْمُعْتِرِ مَا الْمُعْتِرِ ، وَعَنْ مِثْلِ قَولِ الكَفَّارِ الْمُعَادِدِ ، وَعَنْ مِثْلِ الْمُ

ــر. ــس بــر مـــار. و من يس كون مـــر ١٤زَجَر ، وعَلِمَ أَنَّه بصفاته ليسَ كالبشَر . ٣٥ – والرؤيةُ حقّ لأهلِ الجَنَّةِ ، بِغَيْرٍ إِحَاطَةٍ ولا كَيْفِيَّةٍ . كما نطق به كتابُ ربّنا : ﴿ وُجُوهُ يَومَثِلُ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةً ﴾ [النباء: ٢٠ - ٢٣]. وتَفْسِيرُهُ عَلَى ما أرادَهُ الله تَعالَى وَعَلِمَه ، وكُلُ ما جاء في ذَلك مِنَ الحديث الصَّحيح عَن الرسولِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهُو كما قال ، وَمَعُناهُ على ما أراد ، لاَ نَدْخلُ في ذلك مُتَأوِّلِين بِآرَائِنَا ، ولا مُتَوَهِّمِينَ بأَهْوَائِنَا ، فإِنَّهُ مَا سَلِمَ في دينه إلَّا مَنْ سَلَّمَ للهُ عَزْ وَجَلَّ ولرسُولِه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وردَّ عِلْمَ ما الثَّنَيَة عَلَيْهِ إِلى عَالِمه .

٣٦ - ولا تثبتُ قَدَمُ الإسلام إلا على ظَهْرِ التَّسْلَيمِ والاسْتِسلاَمِ . فَمَنْ رَامَ عِلْمَ مَا حُظِرَ عَنْهُ عِلْمُه ، ولم يَقْنَعُ بالتَّسليم فَهْمُهُ ، حَجَبَه مَرامُهُ عَنْ خَالصِ التَّرِحِيدِ ، وصَافي المعرفةِ ، وصَحيح الإيمانِ . فيتَذَبْذَبُ بينَ الكُفرِ والإيمان ، والتَّصْدِيقِ والإيمان ، والتَّصْدِيقِ والإيمان ، والتَّصْدِيقِ والإيكارِ ، مُوسُوساً تَائِهاً ، شَاكًا ، لا مُؤْمِناً مُصَدِّقاً . ولا جَاحِداً مُكَذِّباً . ٣٧ - وَلا يَصحُ الإيمانُ بالرُّوْيةِ - لأَهْلِ دارِ السَّلامِ

٣٧ - وَلا يَصَحُّ الإَيمانُ بَالرُّوْيةِ - لَأَهْلِ دَارِ السَّلامِ لِمَنْ السَّلامِ لِمَا مَنْهُم بِوَهْمِ أُو تَأُوَّلُها بِفَهْمٍ إِذْ كَانَ تَأُويلُ

الرُّوية وتأويلُ كلِّ مَعْنَى يُضَاف إلى الرُّبُوبِيةِ - بِتَوْكِ التَّاوِيلِ وَلُزُوم التَّسْلِيمِ، وعليهِ دينُ المسْلِمين . ومن لم يَتَوَقَّ النَّفْيَ والتشْبِيةَ ، زلَّ ولمْ يُصِبِ التنزيه . فإنَّ رَبَّنا جَلَّ وعَلاَ موصوف بصفاتِ الوحْدَانِيَّةِ ، مَنْعوت بِنعُوتِ الفَرَدَانِيَّةِ ، مَنْعوت بيعُوتِ الفَرَدَانِيَّةِ ، المِسَ في معناهُ أَحَدٌ من البَرِيَّةِ . بيم حساهُ أَحَدٌ من البَرِيَّةِ . هم حساهُ أَحَدٌ من البَرِيَّةِ . هم حساهُ أَحَدٌ من البَرِيَّةِ . هم حساهُ أَحَدٌ من البَرِيَّةِ . والأَوْرَاتِ ، لا تَحْويهِ الجِهَاتُ السَّت مِنْ الحِمْويةِ الجِهَاتُ السَّت مِنْ الحَدْويةِ الجِهَاتُ السَّت مِنْ الْحَدْويةِ الجِهَاتُ السَّت مِنْ الْمُولِيةِ الْمِهَاتُ السَّت السَّةِ وَالْمُولِيةِ الْمِهَاتُ السَّت السَّةِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعِلَةُ اللْمُلْعِلَيْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعِلْمُ اللْمُلْعِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعِلْمُ اللَّهُ الْمُلْعِلَالِمُ الْمُلْعِلَالِمُ اللَّهُ الْمُلْعِلَ اللَّهُ الْمُلْعِلَيْلُولُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعِلَيْلِمُ اللْمُلْعِلَيْلِمُ اللَّهُ الْمُلْعِلَالِمُ اللْمُلْعِلَالِمُ اللَّهُ اللْمُلْعِلَمُ اللَّهُ اللْمُلْ

كسَائِرِ الْمُبْتَدَعَاتِ . ٣٩ - والبغرَاجُ حقّ ، وقد أُسْرِيَ بالنَّبِيِّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، وعُرِجَ بِشَخْصِهِ في البقطَّةِ ، إلى السَّماءِ ، ثُمَّ إلى حيثُ شاءَ الله مِنَ العُلا ، وأكرمَهُ الله بِمَا شَاءَ ، وأوْحَى إليه مَا أَوْحَى ، ﴿ مَا كَذَبَ اللهُوَادُ مَا رَأَى ﴾ [ - النجم - ] فَصَلَّى الله عليهِ وسَلمَ في الآخِرَةِ والأولَى .

(۱) قوله: « تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات والجهات الست كسائر المبتدعات » ، هذا الكلام فيه إجمال قد يستغله أهل التأويل والإلحاد في أسماء =

= آلله وصفاته وليس لهم بذلك حجة لأن مراده رحمه الله تنزيه البارىء سبحانه عن مشابهة المخلوقات لكنه أتى بعبارة مجملة تحتاج إلى تفصيل حتى يزول الاشتباه فمراده بالحدود يعنى التى يعلمها البشر فهو سبحانه لا يعلم حدوده إلا هو سبحانه لأن الخلق لا يحيطون به علماً كما قال عز وجل في سورة طه : ﴿ يَعْلُمُ مَا بَيْنَ أَيْدَيْهُمْ وَمَا خلفهم ولا يحيطون به علماً ﴾ [طه: ١١٠] ومن قال من السلف بإثبات الحد في الاستواء أو غيره فمراده حد يعلمه الله سبحانه ولا يعلمه العباد . وأما (الغايات والأركان والأعضاء والأدوات ) فمراده رحمه الله تنزيهه عن مشابهة المخلوقات في حكمته وصفاته الذاتية من الوجه واليد والقدم ونحو ذلك فهو سبحانه ، موصوف بذلك لكن ليست صفاته مثل صفات الخلق ولا يعلم كيفيتها إلا هو سبحانه ، وأهل البدع يطلقون مثل هذه الألفاظ لينفوا بها الصفات بغير الأُلفاظ التي تكلم الله بها وأثبتها لنفسه حتى لا يفتضحوا وحتى لا يشنع عليهم أهل الحقُّ. والمؤلف الطحاوي رحمه الله لم يقصدُ هذا المقصد لكونه من أهل السنة المثبتين لصفات الله ، وكلامه في هذه العقيدة يفسر بعضه بعضاً ويصدق بعضه بعضاً \_

٤ – والحوضُ الذِي أكرَمَهُ الله تعالَى بِه – غِياتًا لأمتيه – حَقّ .
 ١٤ – والشفَاعَةُ التي ادَّخَرَها لَهُم حَقّ ، كَا رُوكَ في الأَخْبارِ .
 ٢٤ – والميثاقُ الذي أخَذَهُ الله تعالَى مِنْ آدمَ وذُريَّتهِ حَقّ .
 ٢٤ – وقد عَلِم الله تعالَى فِيما لم يزلُ عَدَدَ مَنْ يَدُخُلُ النارَ ، جُملَةً يَدُخُلُ النارَ ، جُملَةً يَدُخُلُ النارَ ، جُملَةً الست كسائر المبتدعات ) مراده الجهات الست المخلوقة وليس مراد نفي علو الله واستوائه على عرشه لأن ذلك ليس داخلاً في الجهات الست بل هو فوق العالم وعيط به وقد فطر الله عباده على الإيمان بعلوه سبحانه وأنه في جهة العلو وأجمع أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأتباعهم بإحسان على ذلك والأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة المتواترة كلها تدل على أنه في العلو سبحانه فتنبه لهذا الأمر العظيم أيها القارىء الكريم واعلم أنه الحق وما سواه باطل والله ولى التوفيق .

واحِدَةً ، فَلا يَزْدَادُ فِي ذلك العَدَدُ ، ولا يَنقُصُ مِنْهُ . ٤٤ – وَكَذَلك أَفْعالُهم فِيمَا عَلِم مِنْهُم أَنْ يَفْعلُوه ، وكُلِّ مُيَسرٌ لما تُحلِقَ لَه ، والأَعْمَالُ بالخَواتِيمِ ، والسَّعِيدُ مَنْ سَعِدَ بقضاءِ الله ، والشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ بقضاءِ الله .

٥٤ – وأصلُ القَدَرِ سِرُ الله تعالى في حَلْقِهِ ، لَمْ يَعَلَّمْ عَلَى فَى خَلْقِهِ ، لَمْ يَعَلَّمْ عَلَى ذَلِكَ مَلَكُ مُمَقَّرْتِ ولا نَبِقى مُرْسَلُ والتَعمُّقُ والنَظُرُ في ذَلِكَ ذَرِيعَةُ الجَدْلَانِ ، وسُلَمُ الجَرْمَانِ ، ودَرَجَةُ الطَّغْيَانِ ، فالحَدَر كُلُّ الحَدَرِ مِنْ ذَلِكَ نَظَراً وفِكُراً وَفِكْراً وَوَسَوْسَةً ، فإن الله تعالى طَوَى عِلْمَ القَدَر عَنْ أَنَامِهِ ، وَوَسَوْسَةً ، فإن الله تعالى طَوَى عِلْمَ القَدَر عَنْ أَنَامِهِ ، وَمَعْ أَنْهُمْ مَعْنَ مُرَامِه ، كما قال تعالى في كتابِه : ﴿ لَا يَعالَى فَي كتابِه : ﴿ لَا يَعالَى فَي كتابِه : ﴿ لَا يَعالَى فَي كَتَابِه : ﴿ لَا يَعْمَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ﴾ [ الآنياء : ٢٢ ] . فَمَنْ مَنْ الْكَافِرِينَ . الْكَتَابِ ، وَمَنْ رَدَّ حُكْمَ الْكِتَابِ ، وَمَنْ رَدُّ الْكَافِرِينَ .

٤٦ - فَهَذَا جُمْلَةُ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مَنْ هُو مُنَوَّرٌ قَلْبُهُ
 مِنْ أُولياءِ الله تعالى ، وهي دَرَجَةُ الرَّاسِخينَ في العِلْمِ ،
 لأنَّ العِلْمِ علمَان : عِلْم في الخَلْقِ مَوْجُودُ ، وَعِلْم في

الَخَلْقِ مَفْقُود (١) فإنكارُ العِلْيم المؤجُودِ كُفْرٌ ، وادَعَاءُ العِليمِ المفقودِ كُفْرٌ ، ولا يَثْبُتُ الإيمانُ إلا بِقَبُولِ العليمِ الموجودِ ، وترْكِ طَلَبِ العلْيمِ المُفْقُود .

٧٧ - ونُؤْمِنُ باللّوج والقَلَمِ وبِجَميع مَا فيه قَدْ رُوْمِ. فلَو اجتمع الحَلْقُ كلّهم على شيء كتبَهُ الله تَعالى فيه أَنَّهُ كَائِنٌ ، لِيجْعَلوهُ غَيْرَ كَائِن - لمْ يَقْدِرُوا عليه . ولو اجْتَمَعُوا كُلُهم على شيء لمْ يكْتُبه الله تعالى فيه ، ليجعلُوهُ كَائِناً - لم يَقْدِرُوا عَلَيْه ، جَفَّ القَلَمُ بما هُوَ كَائِناً - لم يَقْدِرُوا عَلَيْه ، جَفَّ القَلَمُ بما هُوَ كَائِناً ، وما أَخْطأ العَبْدَ لمْ يَكُنْ ليُخْطئه .

(۱) مراده رحمه الله بالعلم المفقود هو علم الغيب وهو مختص

بالله عز وجل ومن ادعاه من الناس كفر لقول الله
سبحانه: ﴿ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ﴾
[الأنعام: الآية ٥٥]. وقوله عز وجل: ﴿ قَلَ لا يعلم من
في السموات والأرض الغيب إلا الله ﴾ الآية

٤٨ - وعلى العبيد أن يَعلَمُ أنَّ الله قَدْ سَبَقَ عِلْمُهُ فِي كُل كَائِن مِنْ خَلْقِه ، فَقَدَّرَ ذلكَ تَقْدِيرًا مُحْكَمَا مُثْرَمًا ، لَيْسَ فِيه تَاقِضٌ ، وَلا مُعَقِّبٌ ، ولا مُزِيلٌ ولا مُغَيِّرٌ ، ولا تَاقِصٌ ولا زَائِلًا مِنْ خَلْقِهِ فِي سَماوَاتِه وَأَرْضِه ، وذلكَ مِنْ عَقْدِ فِي سَماوَاتِه وَأُرْضِه ، وذلكَ مِنْ عُقَدِ الإيمَانِ ، وأصول المغرِفة ،

وقول النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دمفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلا قوله سبحانه: ﴿ إِنَّ الله عنده علم الساعة وينزل الغيث في الآية الغاب تدل على أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب مع أنه أفضل الخلق وسيد الرسل فغيره من باب أولى وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم من ذلك إلا ما علمه إياه سبحانه ولما تكلم أهل الإفك في عائشة رضى الله عنها لم يعلم براءتها إلا بنزول الوحى ولما عائشة رضى الله عنها أم يعلم براءتها إلا بنزول الوحى ولما وسلم بعث جماعة في طلبه ولم يعلم مكانه حتى أقاموا والمير فوجدوه تحته والأدلة من الكتاب والسنة في هذا العير فوجلوه تحته والأدلة من الكتاب والسنة في هذا

والاعْتَرَافِ بَتُوْحِيدِ الله تعالى ورُبُوبِيِّتِهِ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي كَتَابَهِ : ﴿ وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراً ﴾ [الفرقان: ٢] وُقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَكُنَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَلَـراً مَقْدُوراً ﴾ [ الأحزاب : ٣٨ ] .

فَوِيْلٌ لمنْ صَارَ لله تَعالى في القَدَرِ خَصِيماً ، رَسُ وَ أَخْضَرَ لِلنَّظَرِ فِيهِ قَلْبًا سَقِيمًا ، لَقَد الْتَمَسَّ بوهْبِهِ فِي وَخُخْصِ النَّفْسِ بوهْبِهِ فِي فَخْصِ الغَيْبِ سِرَّاً كَتِيمًا ، وَعَادَ بما قالَ فيهِ أَفَّاكًا

بيمه . ٩ ٤ – والعرشُ والكرسيُّ حَقِّ .

. ه - وَهُو مُسْتَغُنِ عَنِ الْعُرْشِ وَمَا دُونَه . ٥٠ - مُحِيطٌ بِكُلُّ شَيْءٍ وفَوْقَهُ ، وقَدْ أَعْجَزَ عَنِ ٥١ - مُحِيطٌ بِكُلُّ شَيْءٍ وفَوْقَهُ ، وقَدْ أَعْجَزَ عَنِ الإحَاطَةِ خَلْقَهُ .

٢ ه - ۚ وَنَقُولُ : إِنَّ الله اتخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً ، وكَلَّمَ

الله مُوسى تَكْلِيماً ، إيمَانا وتَصْدِيقاً وتَسْلِيماً . ٣٥ – ونؤمنُ بالملائكَةِ والنّبيينَ ، والكُتُبِ المنزَّلَةِ عَلَى المُرْسَلَيْنَ ونَشْهِمُذِ أَنَّهُمِ كَانُوا عَلَى الْحَقِّ الْمِينِ .

٤٥ - ونُسمِّي أَهْلَ قِبْلَتِنَا مُسْلِمِينَ مُؤْمِنِينَ ، مَا

دَامُوا بِمَا جَاءَ بِهِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم مُعْتَرِفِينَ ، ولهُ بِكُلِّ ما قَالَهُ وأَخْبَرَ مُصَدِّقِين . ٥٥ – ولا تَخُوضُ في الله ، ولا نُمارِي في دين الله . ٢٥ – ولا نُجَادِلُ في القرآنِ ، ونَشْهِدُ أَنَّهُ كلامُ ربِّ العالمينَ ، نَزَلَ به الروحُ الأبِينُ ، فَعَلَّمَهُ سيِّدِ المرسلين مُحَمَّدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم . وهو كَلامُ الله تعالى لا يساويه شيءٌ مِنْ كلام المخلوقِين ولا نَقُولُ بِخَلِقِهِ ، وَلا نُخَالِفُ جَماعَةَ المسْلِمينَ . ولا نُحَلِفُ جَماعَةَ المسْلِمينَ . مَالَمْ لا مَا اللهُ القِبْلَةِ بِذَنْبٍ ، مَالَمْ يَسْتَجِلَةً (١) .

(١) قوله (ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله)

مراده رحمه الله أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون المسلم الموحد المؤمن بالله واليوم الآخر بذنب يرتكبه كالزنا وشرب الحمر والربا وعقوق الوالدين وأمثال ذلك ما لم يستحل ذلك فإن استحله كفر لكونه بذلك مكذبا لله ولرسوله خارجاً عن دينه أما إذا لم يستحل ذلك فإنه لا =

٨٥ - وَلا نَقُولُ لا يَضُرُّ مَعَ الإيمَانِ ذَنْبٌ لمن عَملَهُ.

هَ - نَرْجُو للمُحْسِنِينَ مِنَ المُؤْمِنِينَ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُم
 ويُدْخِلَهُمُ الجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ ولا تَأْمَنُ عَلَيْهِم ، ولا نشْهلُ لهم بالجَنَّة (١) ، ونستغفرُ لمُسِيئِهم ، ونخافُ عَلَيْهِم ، ولا نُقَنِّطُهُم .

يه المحكم عند أهل السنة والجماعة بل يكون ضعيف الإيمان وله حكم ما تعاطاه من المعاصى في التفسيق وإقامة الحدود وغير ذلك حسبا جاء في الشرع المطهر وهذا هو قول أهل السنة والجماعة خلافاً للخوارج والمعتزلة ومن سلك مسلكهم الباطل فإن الخوارج يكفرون بالذنوب والمعتزلة يجملونه في منزلة بين المنزلتين يعنى بين الإسلام والكفر في يتفقون مع الخوارج بأنه مخلد في الذنيا وأما في الآخرة فيتفقون مع الخوارج بأنه مخلد في النار ، وقوله الطائفتين باطل بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وقد التبس أمرهما على بعض الناس لقلة علمه ولكن أمرهما بحمد الله واضح عند أهل الحق كما بينا وبالله الدقية .

(١) مراده رحمه الله إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه =

٦٠ - والأمْنُ والإياسُ يَنْقُلَانِ عَنْ مِلَّةِ الإسْلَامِ ،
 وَسَبِيلُ الحَقِّ بَينَهُمَا لأهلِ القبْلة .

= وعلى آله وسلم بالجنة كالعشرة ونحوهم كما يأتى ذلك فى آخر كلامه. مع العلم بأن من عقيدة أهل السنة والجماعة الشهادة للمؤمنين والمتقين على العموم بأنهم من أهل الجنة وأن الكفار والمشركين والمنافقين من أهل النار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن ذلك قوله سبحانه: ﴿ إِنَّ المتقين في جنات ونعيم ﴾ [الطور: ١٧] وقوله عز وجل: ﴿ وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ﴾ [التوبة: ٢٧] في آيات كثيرات تدل على هذا المعنى وقوله سبحانه في الكفار: ﴿ والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزى كل فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزى كل كفور ﴾ [فاطر: ٣] وقوله سبحانه: ﴿ إِنَّ المنافقين في كفور ﴾ إفاطر: ٣] وقوله سبحانه: ﴿ إِنَّ المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيراً ﴾ الندونيق. التوفيق.

## ٦١ - ولا يَخْرُجُ العَبْدُ مِنَ الإيمَانِ إلا بجُحُودِ ما أَدْخَلَهُ فيه (١) .

(١) هذا الحصر فيه نظر فإن الكافر يدخل في الإسلام بالشهادتين إذا كان لا ينطق بهما فإن كان ينطق بهما دخل في الإسلام بالتوبة مما أوجب كفره وقد يخرج من الإسلام بغير الجحود لأسباب كثيرة بينها أهل العلم في باب حكم المرتد ، من ذلك طعنه في الإسلام أو في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو استهزاؤه بالله ورسوله أو بكتابه أو بشيء من شرعه سبحانه لقوله سبحانه : ﴿ قُلْ أَبَاللهُ وآياته ورسوله كنتم تستهزءون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ﴾ [النوبة: ٦٥ - ٦٦] ومن ذلك عبادته للأصنام أو الأوثان أو دعوته الأموات والاستغاثة بهم وطلبه منهم المدد والعون ونحو ذلك لأن هذا يناقض قول لا إله إلا الله لأنها تدل على أن العبادة حق لله وحده ومنها الدعاء والاستغاثة والركوع والسجود والذبح والنذر ونحو ذلك فمن صرف منها شيئا لغير الله من الأصنام والأوثان والملائكة والجن وأصحاب القبور وغيرهم من المخلوقين فقد أشرك بالله ولم يحقق قول لا إله إلا الله وهذه المسائل كلها تخرجه من الإسلام بإجماع أهل العلم وهي ليست =

٦٢ – والإيمانُ : هو الإقرارُ باللسانِ ، والتصديقُ بالجَنانِ (١) .

٣٠ - وَجَمِيعُ ما صَعَ عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه
 وعلى آله وسلم مِنْ الشَّرْع والبَّيانِ كُلِّهِ حَقى .

 من مسائل الجحود وأدلتها معلومة من الكتاب والسنة وهناك مسائل أخرى كثيرة يكفر بها المسلم وهي لا تسمى جحوداً وقد ذكرها العلماء فى باب حكم المرتد فراجعها إن شئت وبالله التوفيق .

(١) هذا التعريف فيه نظر وقصور والصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر وقد ذكر الشارح ابن أبي العز جملة منها فراجعها إن شئت وإخراج العمل من الإيمان هو قول المرجئة وليس الخلاف بينهم وبين أهل السنة فيه لفظياً بل هو لفظي ومعنوى ويترتب عليه أحكام كثيرة يعلمها من تدبر كلام أهل السنة وكلام المرجئة والله المستعان .

15 - وَالإيمانُ وَاحِدُ<sup>(۱)</sup> وأَهْلُهُ فِي أَصْلِهِ سَوَاءٌ وَالتَّفَاضُلُ بَيْنَهُم بِالخَشِيَةِ وَالتَّقَى ، ومُخَالفَةِ الهُوى ، ومُلازَمَةِ الأُولى . ومُلازَمَةِ الأُولى . والمؤمنُونَ كُلُهُم أُولياءُ الرَّحْمِنِ ، وأكْرَمُهُم عِنْدَ الله أَطْوَاعُهُم وَأَتْبعُهُم لِلقُرْآنِ . والمؤمنُونَ كُلُهُم لِلقُرْآنِ . والمؤين : هُو الإيمانُ بالله ، ومَلائِكتِه ، وَكَثْبِهِ ، ورُسُلِهِ ، واليوم الآخِرِ ، والقَدَرِ ، كَثِرِهِ وسرِّهِ ، وخُدُوهِ وَمُرَّهِ ، مِنَ الله تَعالَى . وخُدُوهِ وَمُرَّهِ ، مِنَ الله تَعالَى . لا نُقَرِّقُ بَيْنَ اللهِ عَلَى مَا جَاؤُوا بِهِ . أَحَدِ مِنْ رُسُلِهِ ، ونُصَدِّقُهُم كُلُّهُم عَلَى مَا جَاؤُوا بِهِ . بل هو باطل فليس أهل الإيمان فيه سواء بل هم متفاوتون (١) قوله (والإيمان واحد وأهله في أصله سواء بل هم متفاوتون الموات أهل المناف فيه سواء بل هم متفاوتون أيمان الخلفاء الراشدين وبقية الصحابة رضي الله عنهم مثل أنه ليس أيمان الخلفاء الراشدين وبقية الصحابة رضي الله عنهم مثل أنه ليس أيمان الخلفاء الراشدين وبقية الصحابة رضي الله عنهم مثل وهذا التفاوت بحسب ما في القلب من العلم بالله وأسمائه وصفاته وما شرعه لعباده وهو قول أهل السنة والجماعة علافاً للمرجئة ومن قال بقولهم والله المستعان .

 ٦٨ - وَأَهْلُ الكَبائرِ « مِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم » فِي النَّارِ لا يُخَلَّدُونَ ، إِذَا مَاتُوا وهُمْ مُوحِّدُونَ ، وإِنْ لَمْ يَكُونُوا تَاتِبينَ ، بَعْدَ أَنْ لَقُوا الله عَارِفينَ « مُؤْمِنينَ » وَهُمْ فِي مَشيِئتِهِ وحُكْمِه ، إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ وَعَفَا عَنْهُم بِفَضْلِه ، كَمَا ذَكَرَ عَزَّ وجَلَّ فِي كتابهِ : ۚ ﴿ وَيَعْفِرُ ۚ مَا ۚ دُونَ إِذَٰلِكَ لِمِنَ يَشَاء ﴾ [ النساء: ٤٨ ، ١١٦ ] وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُم فِي النَّارِ بَعَدْلِه ، ثُمَّ يُخْرَجُهُم مِنْهَا بِرَحْمَتِه وَشَفَاعَةِ الشَّافِعِينَ مِنْ أَهْلِ طَاعِتِه ، ثُمَّ يَبْعَثْهُمَ إِلَى جَنَّتِهِ ، وَذَلِكَ بِأَنَ اللهِ تِعَالَى تُولِّي أَهْلَ مُعْرِفَتِه ، وَلَمْ يَجْعَلْهُم فِي الدَّارَيْنِ كَأَهْلِ نُكْرَتِه ، الذينَ خَابُوا مِنْ هِدَايَتِه ، ولمْ يَنَالُوا مِنْ وِلَايَتِهِ . اللَّهُمُّ يَا وَلِيَّ الْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ ، ثَبْتُنَا عَلَى َالْإِسْلَامِ حَتَّى نَلْقَاكَ بِهِ . ٦٩ – وَنرى الصَّلَاةَ خَلْفَ كُلِّ بَرُّ وَفَاجِرٍ مِنْ أَهْلِ

القِبْلَةَ ، وَعَلَى مَنْ مَاتَ مِنْهُم . ٧٠ – وَلَا نُنَزُلُ أَحَدَا مِنْهُم جَنَّةُ ولا نارَأَ ، وَلَا نَشْهَدُ عَلَيْهِم بِكُفْرٍ وَلا بشِرْكٍ وَلا بِنفَاقٍ ، مَا لَمْ

يَظْهَر مِنْهُم شَيءٌ مِنْ ذَلك ، وَنَذَرُ سَرَائِرَهُم إلى الله تعالى . تعالى . ٧١ - ولا نَرى السَّيْفَ عَلى أُحَدٍ مِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلّا مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ

٧٢ - وَلَا نَرى الخُرُوجَ عَلى أَثِمتنَا وَوُلَاةِ أُمُورِنَا
 وَإِنْ جَارُوا ، وَلَا نَدْعُو عَلَيْهِم ، وَلَا نَنْزِعُ يَدَاً مِنْ
 طَاعَتِهِم ، وَنَرى طَاعَتَهُم مِنْ طَاعَةِ الله عَرِّ وجَلَّ فَرِيضةً ، مَا لَمْ يَأْمُروا بمعْصِيَةٍ ، وَنَدْعُوا لَهُم بِالصَّلَاجِ والمُعَافَاة .

واًلمَعَافَاةِ . ٧٣ – وَتَشْيعُ السُّنَةَ والجَمَاعَةَ ، وَتَجْتَنِبُ الشُّلُوذَ والخِلَافَ والفُرْقَة .

٤٧ٌ – وَنُحِبُّ أَهْلَ العَدْلِ والأَمَائَةِ ، ونُبْغِضُ أَهْلَ الجَوْرِ والخِيَانَة .

٧٥ – وَنقُولُ : اللهُ أَعْلَمُ ، فيما اشْتُيهَ عَلَيْنَا عِلْمُه . ٧٦ – وَنَرى الْمَسْعَ عَلى الخُفَّيْنِ ، فِى السَّفَرِ والحَضَرِ . كَما جَاءَ في الأَثْر . ٧٧ - وَالْحَجُّ وَالْجِهَادُ مَاضِيَانِ مَعَ أُولِي الأَمْرِ مِن السَّاعَةِ ، لا السَّاعَةِ ، لا يُتِيَامِ السَّاعَةِ ، لا يُتِيَامِ السَّاعَةِ ، لا يُتِيَامُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولَى اللَّهُ الللْمُولَا الللْمُولَاللَّهُ الللْمُولَا اللْمُولَا الللْمُولَا الللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُ الللِّهُ الللْمُ

٧٨ – وَنَوْمِنُ بالكرَامِ الكَاتِبينَ ، فَإِنَّ الله قَدْ جَعَلَهُم
 عَلْيْنَا حَافِظِين .

٧٩ – ونُؤْمِنُ بمَلَكِ المُوتِ ، الموكَّلِ بِقَبْضِ أَرْوَاجِ العَالَمينَ .

٨٠ - وَبِعَدَابِ القبْرِ لمنْ كَانَ لَهُ أَهْلاً ، وسُؤَالِ مُنكَرٍ وَنَكِيرٍ في قَبْرِهِ عَنْ رَبِّهِ وَدِينِه ونبيّهٍ ، عَلَى مَا جَاءَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، وَعَن الصَّحَابَةِ رضْوَانَ الله عليهم .

٨١ - وَالْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الجَنَّةِ ، أَوْ حُفْرَةٌ مِنْ
 خُفَرِ النِّيرَان .

٨٢ – وَتُؤْمِنُ بِالبَعْثِ وَجَزَاءِ الأَعْمَالِ يَوْمَ القِيامَةِ ، والعَرْضِ والحِسَابِ ، وقِراءَةِ الكِتَابِ ، والثَّوَابِ والعِقابِ ، والصَّرَاطِ والمِيزَانِ . ٨٣ – وَالجَنَّةُ والنَّارُ مَخْلُوتَتَانِ لا تَفْنَيانِ أَبَداً وَلَا تَبِيدَانِ ، أَبَداً وَلَا تَبِيدَانِ ، وإنَّ الله تعالى تحلق الجَنَّة والنَّارَ قَبْلَ الجَنْقِ ، وَخَلَق لهُما أَهْلاً ، فَمَنْ شَاءَ مِنْهُم إلى الجَنَّةِ فَضْلًا مِنْهُ ، وَكُل يَعْمَلُ لا فَذْ فرغَ لَهُ ، وَكُل يَعْمَلُ لا قَدْ فرغَ لَهُ ، وَصَائِرٌ إلى مَا نحلِق لَه .

٨٤ - وَالْحَيْرُ وَالْشَرُّ مُقَلَّرَانِ عَلَى الْعِبَادِ.
٨٥ - والاسْتِطاعةُ التي يَجِبُ بِهَا الغِعْلُ، مِنْ نَحْوِ التَّوفِيقِ الَّذِي لاَ يَجُورُ أَنْ يُوصَفَ المَخْلُوقُ بهِ - فَهِي مَعَ الفِعْلِ. وأمَّا الاسْتِطاعَةُ مِنْ جِهَةِ الصَّحَةِ وَالوَسْعِ، والتَّمْكُنِ وَسَلَامَةِ الآلاتِ - فَهِي قَبْلَ الفِعْلِ، وَبِهَا يَتَعَلَّقُ الخِطَابُ، وهو كما قال تعالى: والفِعْلِ، وَبِهَا يَتَعَلَّقُ الخِطَابُ، وهو كما قال تعالى: هؤلا يُكلِفُ الله الخِيادِ . ٢٨ - وَأَفْمَالُ العِبَادِ خَلْقُ الله تعالى إلّا مَا يُطِيقُونَ ، وَلا مُكلِفُونَ ، وَلا يُطِيقُونَ ، وَلا حَوْلُ وَلا عَلَيْهُم وَهُو تَفْسِيرُ : ﴿ لَا حَوْلُ وَلَا حَرْكَةً لَا عَلِيهُ وَلَا حَرْكَةً لَا عَلِيهُ وَلَا حَرْكَةً لَا عَلَى اللهُ مَا يُطِيقُونَ ، وَلا عَلِيهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُم وَهُو تَفْسِيرُ : ﴿ لَا حَوْلُ وَلَا حَرْكَةً فَيْمُ مِنْ الْعَلَيْنِ لِعَلِيقُونَ اكْمَا عَلَيْهُم وَهُو تَفْسِيرُ : ﴿ لَا حَوْلُ وَلَا حَرَكَةً وَلَا عَلَى اللهُ مَا كَلْفَهُم وَهُو تَفْسِيرُ : ﴿ لَا حَوْلُ وَلَا حَرَكَةً وَلَا عَلَى اللهُ مَا يَطِيقُونَ اكْمَا عَلَيْهُم وَهُو تَفْسِيرُ : ﴿ لَا حَوْلُ وَلَا حَرَكَةَ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلِيقُونَ اكْمَا عَلَى اللهُ مَو مُو تَفْسِيرُ : ﴿ وَلَا حَرَكَةَ وَلَا اللهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الْمَعْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى الْ

لأَحَدٍ ولا تَحَوُّلَ لأَحَدٍ عَنْ مَعْصِيَةِ الله إلا بِمَعونَةِ الله ولا بِمَعونَةِ الله ، وَلا قُوَّةَ لأَحَدٍ على إِقَامَةِ طَاعَةِ الله والثَّباتِ عَليْهَا إِلَّا بِتَوْفِيقِ الله .

٨ - وَكُلُ شَيْءٍ يَجْرِي بِمَشْيَةِ الله تعالَى وَعِلْمِهِ وَقَصْرَائِهِ وَقَدْرِهِ . غَلَبْتُ مَشْيِقَتُهُ المشْيِعَاتِ كُلَّهَا ، وَغَلَبِ قَطَلَبِهِ وَعَلَمِهِ كُلَّهَا ، وَغَلَبَ قَطْلُ مَا يَشَاءُ وَهُو غَيْرُ طَالِمٍ أَبُداً تَقَدَّسَ عَنْ كُلِّ سُوءٍ وَحَيْنِ ، وَتَنَزَّهَ عَنْ كُلِّ عَيْبٍ وَشَيْنٍ ، ﴿ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ مُسْأَلُونَ ﴾ عَيْبٍ وَشَيْنٍ ، ﴿ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ مُسْأَلُونَ ﴾

[ الأساء: ٣٣]. ٨٩ – وفي دُعَاءِ الأُخْيَاءِ وَصَدَقَاتِهِم مَنْفَعَةٌ لِلأُمْوَاتِ .

. . 9 – والله تَعالَى يَسْتجِيبُ الدَّعَوَاتِ ، وَيَقْضِي الحَاجَات .

91 - وَيَمْلِكُ كُلُّ شَيْءٍ ، وَلَا يَمْلِكُهُ شَيْء ، وَلَا اللهِ عَلَيْكُ شَيْء ، وَلَا = سبحانه ولكنه عز وجل لطف بعباده ويسر عليهم ولم يجعل عليهم في دينهم حرجا فضلاً منه وإحساناً والله ولى التوفيق .

غِنَى عَنِ الله تَعَالَى طَرْفَةَ عَيْنٍ ، وَمَنِ اسْتَغْنَى عَنِ الله طَرْفَةَ عَيْنِ ، فَقَدْ كَفَر وَصَارَ مِنْ أَهْلِ الحَيْنِ . ٩٢ – والله يَغْضَبُ وَيُرْضَى ، لَا كَأْحَدٍ مِنَ الوَرَى .

٩٣ - وَنُحِبُ أَصْحَابَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، وَلَا نَفَرَّطُ فِي حُبُّ أَحِد مِنْهُم ؛ وَلَا نَفَرَّطُ فِي حُبُّ أَحِد مِنْهُم ، وَبِغَيْرِ وَعِلَى آمِنْ أَحِد مِنْهُم ، وَبُغْيِر يَذْكُرُهُم الله بِحَيْر ، وَحُبُّهُم دِينَّ وَإِحْسَانٌ ، وبُغْضُهُم كُفْرٌ ونِفَاقٌ وَطُغْيَانُ . وإيمَانٌ وإخسانٌ ، وبُغْضُهُم كُفْرٌ ونِفَاقٌ وَطُغْيَانُ . 48 - وَنُثْبِتُ الجِلافَة بَعْدَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوَّلاً لأبي بَكْرِ الصَّدِيقِ رَضِيَ الله عَنْهُ ، تَفْضِيلاً لَهُ وتَقْدِيماً عَلَى جَمِيعِ الأُمَّةِ ، ثُمَّ لَعُمْرَ الصَّدِيقَ الله عَنْهُ ، وَهُمُ الحُلْقَاءُ أَبُن الخَقْمَانُ رَضِيَ الله عَنْهُ ، وَهُمُ الحُلْقَاءُ الله الله عَنْهُ ، وَهُمُ الحُلْقَاءُ الرَّاشِدُونَ وَالْأَبْعِمَّةُ اللهُ عَنْهُ ، وَهُمُ الحُلْقَاءُ الرَّاشِدُونَ وَالْإَبْعَةُ اللهُ الله عَنْهُ ، وَهُمُ الحُلْقَاءُ الله الله عَنْهُ ، وَهُمُ الحُلْقَاءُ الرَّاشِدُونَ وَالْإَبْعَةُ اللهُ الله عَنْهُ .

هُ ﴾ - وَأَنَّ العَشرَةَ الَّذَينَ سَمَّاهُم رَسُولُ الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وَبشَّرَهُم بِالجَنَّةِ ، نَشْهَدُ لَهُم

بِالْجَنَّةِ ، عَلَى مَا شَهِدَ لَهُم رَسُولُ الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، وَقَوْلُهُ الحَقِّي ، وَهُمْ : أَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ ، وعُثْمَانُ ، وَعَلَيٌّ ، وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ ، وَسَعْدٌ ، وَسَعِيدٌ ، وَعَبْدُالِّ حَمْنِ ۚ بنُ عَوْفٍ ، وأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ اللَّهِ عَبْيُدَةً بْنُ اللَّهِ عَبْهُم اللَّهِ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهِ عَلَيْهِم اللَّهِ عَلَيْهِم اللَّهِ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهِ عَلَيْهِم اللّهِ عَلَيْهِم اللَّهِ عَلَيْهِمِ اللَّهِ عَلَيْهِم اللَّهِ عَلَيْهِم اللَّهِ عَلَيْهِم اللَّهِ عَلَيْهِم اللَّهِ عَلَيْهِم اللَّهِمِي عَلَيْهِم اللَّهِم اللَّهِمِمِي اللَّهِمِمِ اللَّهِمِمِلْعِلْهِم اللَّهِمِمِلْعِلْهِم اللَّهِمِمِمِلُهُمْ اللَّهِمِمِمُ اللَّهِمِمِمُ اللَّهِمِمِمُومِ اللَّهِمِمِمُ اللَّهِمِمِمُ اللَّهِمِمِمُ اللَّهِمِمُ عَلَيْ عَلَيْهِم اللَّهِمِمُ عَلَيْهِمُ اللَّهِمِمُ عَلَيْهِمُ اللَّهِم

٩٦ – وَمَنْ أَحْسَنَ القَوْلَ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، وأَزْوَاجِهِ الطَّاهِرَاتِ مِنْ كُلِّ دَنس ، وَذُرِّيَّاتِهِ المقدسِينَ مِنْ كُلِّ رِجْسٍ ، فَقَدْ بَرِىءَ مِنَ النَّفَاق .

٩٧ - وعُلماءُ السَّلَفِ مِنَ السَّابِقِينَ ، وَمَنْ بَعَدَهُم بن التَّابِعِينَ - أَهْلُ الخَيْرِ والأَثْرِ ، وَأَهْلُ الْفِقْهِ .
 والنَّظَرِ - لا يُذكَرُونَ إلَّا بِالْجَعِيلَ ، وَمَنْ ذكرهُم بِسُوءٍ فَهُو عَلى غَيْرِ السَّبِيلَ .
 وك فَهُو عَلى غَيْرِ السَّبِيلَ .
 ولا نُفَضَلُ أَحَدًا مِنَ الأُولِيَاءِ عَلى أَحَدٍ مِنَ

الأُنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ ونقولُ : نَبِيٌّ وَاحِدٌ أَفْضَلُ مِنْ جَمِيعَ الأَوْلِيَاءُ . ٩٩ - وَتُؤْمِنُ بِمَا جَاءَ مِنْ كَرَامَاتِهِم ، وَصَحَّ عَنِ

النَّفَاتِ مِنْ رِوَايَاتِهِم . ١٠٠ - وَنُؤْمِنُ بِأَشْرَاطِ السَّاعَةِ : مِنْ خُرُوجِ ١٠٠ - وَنُؤْمِنُ بِأَشْرَاطِ السَّاعَةِ : مِنْ خُرُوجِ 

وَعَذَابَاً .

١٠٣ - وَدِينُ الله في الأرضِ وَالسَّمَاءِ وَاحِدٌ ، وهُو دينُ الإسْلَامِ ، قال الله تَعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهِينَ عِندَ الله الإَسْلَامُ ﴾ [آل عمران: ١٩]. وقال تعالى: ﴿ وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسْلَامَ دِيناً ﴾ [ اللله: ٣]. ٤٠١ - وَهُو بَيْنَ الغُلُو والتَّقْصِيرِ ، وَبَيْنَ التَّشْمِيدِ والتَّقْطِيلِ ، وَبَيْنَ النَّشْمِيدِ والقَدَرِ ، وَبَيْنَ الأَمْنِ والإياسِ .

١٠٥ - فَهَذَا دينُنَا واعْتِقَادُنَا ظَاهِرًا وَبَاطِئاً . ونَحْنُ
 بَرَاءٌ إلى الله مِنْ كُلِّ مَنْ خَالَفَ الَّذِى ذَكْرُنَاهُ وَبَيْئَاهُ .

وَنَسْأَلُ الله تَعَالَى أَنْ يُنَتِّنَنَا عَلَى الإيمان ، ويَخْتَمَ لَنَا بِهِ ، ويَعْصِمَنَا مِنَ الأَهْوَاءِ المُخْلِفَة ، والآراءِ المَتَفَرِّقَة ، والمَدَّالِهِ ، والمُعْتَزِلَةِ ، والمَدْبِيَّةِ ، والمُعْتَزِلَةِ ، والجَهْمِيَّةِ ، والجَهْرِيَّةِ وَغَيْرِهُم ، مِنَ اللّذِينَ والجَهْمِيَّةِ ، والجَمْرَعَة ، وَخَالفُوا الصَّلَالَة ، وتَحْنُ مِنْهُم بَرَاة ، وَهُمْ عِنْدَنا ضُلَّالً وأَرْدِيَاء وبِالله العِصْمَةُ والتَّوْفِيقُ . والتَّوْفِي والله العِصْمَة والتَّوْفِيقُ .

رقم الإسداع: ١٩٩١ / ١٩٩١ طبع بدار أوبائر الطباعة